

هٰذِهِ وحِكَابَاتُ مَحْبُوبَةُ الْعِنَةُ يُحِبُّهَا أَبْنَاؤُنَا ويَتَعَلَّقُونَ بِهَا. فَالصَّغَارُ مِنْهُمْ يَتَشُوّقُونَ إِلَى سَاعٍ وَالدِيهِمْ يَرْوونَهَا لَهُمْ ؛ والقادِرونَ مِنْهُمْ عَلَى القِرَاءَةِ يُقْبِلُونَ عَلَيْهَا بِلَهْفَةٍ وشَوْقٍ ، فَيَتَمَرَّسُونَ بِالقِرَاءَةِ ويَسْنَمْتِعُونَ بِالحِكَايَةِ. وهُمْ جَميعًا يَسْعَدُونَ بِالتَّمَتُّعِ بِالرَّسُومِ المُلَوَّنَةِ البَديعَةِ الّذِي تُساعِدُ عَلَى إِثَارَةِ الخَيَالِ وتَكْمِلَةِ الجَوِّ القَصَصِيِّ.

وقَدْ وُجِهَتْ عِنايَةً قُصُوى إلى الأَداءِ اللَّغَوِيِّ السَّلِيمِ والواضِحِ. وطُبِعَتِ النَّصوصُ بِأَحْرُفَ كِبِرَةٍ مُربِحَةٍ تُساعِدُ أَبْناءَنا عَلَى القِراءَةِ الصَّحيحَةِ.

### كتب الفراشة - حكايات محبوبة

# البقاء الصفار



الدّكتور ألبْ يرمُطِ لق



مكتبة لبئنات ناشرون



عِنْدَما كُنْتُ صَغيرًا حَكى لي جَدِّي حِكايَةَ بَبَّغاءَ صَغيرِ ساحِرِ الْأَلُوانِ. أَحْبَبْتُ حِكايَةَ بَبَّغاءَ الْجَميلَ اللَّطيفَ سَيَأْتي يَوْمًا حِكايَةَ جَدِّي كَثيرًا، وَبَقِيْتُ سَنَواتٍ أَتَخَيَّلُ أَنَّ ذَٰلِكَ الْبَبَّغاءَ الْجَميلَ اللَّطيفَ سَيَأْتي يَوْمًا إلى بَيْتي، فَأَلْعَبُ مَعَهُ وَأَسْتَلِعُ إلى صَوْتِهِ.

لَمْ يَجِئِ الْبَبَّغَاءُ الصَّغيرُ إلى بَيْتي. لٰكِنَّ حِكَايَتَهُ ظَلَّتْ مَعي دائِمًا، وَلا أَزالُ بَعْدَ لهٰذِهِ السِّنينَ كُلِّها أَذْكُرُها بِفَرَحٍ.



لَمْ يَذْكُرْ لِي جَدِّيَ اسْمَ ذَٰلِكَ الْبَبَّغَاءِ. وَكَانَ دائِمًا عِنْدَما يَتَحَدَّثُ عَنْهُ يَقُولُ: «اَلْبَبَّغَاءُ الصَّغيرُ». لَعَلَّكَ تُحِبُّ، إذا أَنْتَ قَرَأْتَ لهذِهِ الْقِصَّةَ، أَنْ تُعْطِيَ الْبَبَّغَاءَ اسْمًا! أمّا أنا فَسَأْسَمِيهِ دائِمًا، كَما كَانَ جَدِّي يُسَمِّيهِ، الْبَبَّغاءَ الصَّغيرَ \*\*



يُحْكَى أَنَّهُ كَانَ يَعِيشُ في إحْدى الْغاباتِ بَبَّغاءُ صَغيرٌ لَطيفٌ يُحِبُّ اللَّهْوَ وَالْمَرَحَ. وَكَانَ أَجْمَلَ أَلْعابِهِ تَقْليدُهُ الْأَصْواتَ مِنْ حَوْلِهِ. وَكَثيرًا ما كَانَ ذَٰلِكَ الْبَبَّغاءُ يُداعِبُ رِفاقَهُ الطُّيورَ بِتَقْليدِ أَصْواتٍ مُخيفَةٍ. ثُمَّ يَضْحَكُ هُوَ وَرِفاقُهُ بَعْدَ ذَٰلِكَ كَثيرًا.

في يَوْم مِنْ أَيّام الصَّيْف كَانَ الْبَبَّغَاءُ الصَّغيرُ، كَعَادَتِهِ، يَلْعَبُ مَعَ رِفَاقِهِ في الْغَابَةِ. سَمِعَ فَجْأَةً ضَجِيجًا، وَرَأَى الْأَطْيَارَ تَهْرُبُ وَتَخْتَبِئُ فِي تَجَاوِيفِ الْأَشْجَارِ وَبَيْنَ الْأَغْصَانِ الْعَالِيَةِ. وَسَمِعَ وَاحِدًا مِنْ رِفَاقِهِ يُناديهِ وَيَصِيحُ قَائِلًا:

«أُهْرُبْ! عَجِّلْ! لَقَدْ جاؤوا!»

أَسْرَعَ الْبَبَّغَاءُ الطَّغيرُ يَخْتَبِئُ، دونَ أَنْ يَعْرِفَ مِمَّا يَهْرُبُ. لٰكِنْ سُرْعَانَ مَا رَأَى مِنْ مَخْبَئِهِ مَخْلُوقَاتٍ تَمْشَي عَلَى سَاقَيْنِ اثْنَتَيْنِ، فَأَدْرَكَ أَنَّ لَهُؤُلاءِ آدَمِيُّونَ. وَكَانَ يَعْرِفُ أَنَّ مَخْبَئِهِ مَخْلُوقَاتٍ تَمْشَي عَلَى سَاقَيْنِ اثْنَتَيْنِ، فَأَدْرَكَ أَنَّ لَمُؤلاءِ آدَمِيُّونَ. وَكَانَ يَعْرِفُ أَنَّ الْأَدُمِيِّينَ يَأْتُونَ إلى الْغَابَةِ لِيَصْطَادُوا الطُّيُورَ وَالْحَيَوانَاتِ.

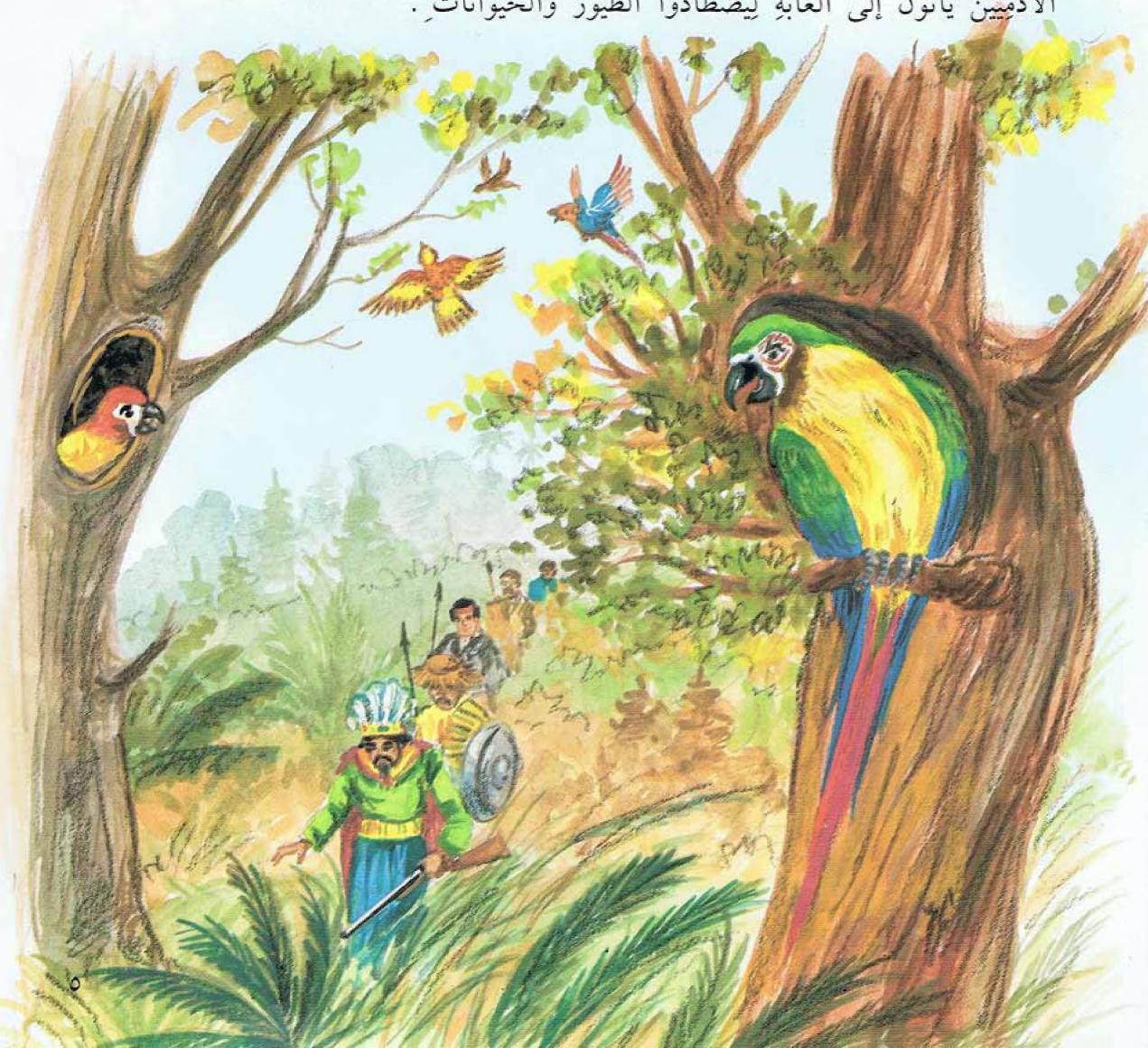



رَأَى الْبَبَّغَاءُ الصَّغيرُ الآدَمِيِّينَ يَمْشُونَ مُنْتَصِبِينَ عَلَى سَاقَيْنِ اثْنَتَيْنِ، وَيَلْبَسُون ثِيابًا مُلَوَّنَةً، شَبِيهَةً بِأَلُوانِ رِيشِهِ، فَأَعْجِبَ بِهِمْ، وَأَحَبَّ أَنْ يَسْتَمِعَ إلى مَا يَقُولُونَ. وَقَالَ في نَفْسِهِ: «هٰؤُلاءِ لَنْ يُؤْدُوا بَبَّغَاءَ صَغيرًا!»

نَزَلَ مِنْ مَخْبَئِهِ عَلَى مَهَلٍ، وَوَقَفَ وَراءَ الرِّجالِ يُنْصِتُ إلى حَديثِهِمْ. وَسَمِعَ الصَّيّادينَ يُخاطِبونَ رَجُلًا مِنْهُم ذَا لِحْيَةٍ قَائِلينَ: «يا مَوْلايَ!» فَظَنَّ أَنَّ «يا مَوْلايَ» اسْمُ ذَٰلِكَ الرَّجُلِ.



وَجَدَ الْبَبَّغاءُ الصَّغيرُ كَلامَ الرِّجالِ مُسَلِّيًا جِدًّا. فَقَدْ كَانَ يُحِبُّ دَائِمًا مَا يَسْمَعُ. لَكِنَّهُ جَمَدَ فَجُأَةً في مَكَانِهِ، فَقَدْ سَمِعَ الرَّجُلَ ذَا اللِّحْيَةِ يَقُولُ: «أَنْتَ بَبَّغَاءُ! تَعَلَّمِ التَّفْكيرَ، أَوْ قَطَعْتُ لِسانَكَ!»

ظَنَّ الْبَبَّغَاءُ الصَّغيرُ أَنَّ ذَا اللِّحْيَةِ يُخاطِبُهُ هُوَ، فَزَعَقَ مَذْعورًا. وَسُرْعَانَ مَا امْتَدَّتْ يَدُّ تُريدُ الْإِمْسَاكَ بِهِ. لَٰكِنَّهُ أَفْلَتَ في آخِرِ لَحْظَةٍ، بَعْدَ أَنْ خَسِرَ بِضْعَ ريشاتٍ مِنْ ريشِهِ الْمُلَوَّنِ الْجَميلِ.



طارَ الْبَبَّغاءُ الصَّغيرُ إلى أَبَوَيْهِ مَذْعورًا، وَرَوى لَهُما ما جَرى لَهُ. فَقالَ لَهُ أَبوهُ: "يا بُنَيَّ، كَيْفَ أَعْرِفُ لِمَ يُريدُ ذو اللِّحْيَةِ أَنْ يَقْطَعَ لِسانَكَ؟ فَأَنْتَ لَمْ تَنْطِقْ بِحَرْفٍ! يا بُنَيَّ، كَمْ مَرَّةً طَلَبْنا مِنْكَ أَنْ تَظَلَّ بَعيدًا عَن ِ الآدَمِيِّينَ؟"

وَكَانَتْ أُمُّهُ خَائِفَةً جِدًّا، فَظُلَّتْ حَينًا لا تَقُوى عَلَى الْكَلامِ. وَلَمَّا نَطَقَتْ قَالَتْ: «لَعَلَّ ذَا اللِّحْيَةِ، يَا بُنَيَّ، ظَنَّكَ بَبَّغَاءَ مِنْ تِلْكَ الْبَبَّغَاواتِ الطَّويلَةِ اللِّسانِ! أَرْجُوكَ، لا تَفْتَحْ فَمَكَ بَعْدَ الْيَوْمِ!» لَكِنَّ الْبَبَّغَاءَ الصَّغيرَ كَانَ يُرِيدُ أَنْ يَفْتَحَ فَمَهُ، وَأَنْ يَنْطِقَ. وَكَانَ فَوْقَ ذَٰلِكَ يُريدُ أَنْ يَتَعَلَّمَ التَّفْكيرَ.

فَأَخَذَ مُنْذُ ذَٰلِكَ الْيَوْمِ يَعْتَرِضُ الطُّيورَ وَالْحَيَواناتِ وَيَسْأَلُهَا عَن ِ التَّفْكيرِ. لٰكِنَّهُ لَمْ يَحْصُلْ مِنْ أَيٍّ مِنْهَا عَلَى جَوابٍ. وَذَاتَ يَوْمِ قَالَ لَهُ سَعْدَانٌ طَوِيلُ الذَّيْلِ: "صَحيحٌ أَنَّكَ بَبَّغَاءُ! إِذْهَبْ إلى مَلِكَةِ الْبَيَّغَاواتِ، فَإِنَّهَا حَكيمةٌ عالِمَةٌ!»





طارَ الْبَبَّغَاءُ الصَّغيرُ إلى الشَّجَرَةِ الْعالِيَةِ في وَسَطِ الْغَابَةِ، حَيْثُ تَعيشُ مَلِكَةُ الْبَبَّغاواتِ. اِسْتَقْبَلَتْهُ الْمَلِكَةُ بِتَرْحابٍ شَديدٍ. وَكَانَتْ مَلِكَةً لَطيفَةً جِدًّا، سَاحِرَةَ الْأَلُوانِ، لَبَبَّغاواتِ. اِسْتَقْبَلَتْهُ الْمَلِكَةُ بِتَرْحابٍ شَديدٍ. وَكَانَتْ مَلِكَةً لَطيفَةً جِدًّا، سَاحِرَةَ الْأَلُوانِ، لَلَّهُ عَلَيْها، وَرَوى لَها ما جَرى. لَمْ يَرَ مِنْ قَبْلُ بَبَّغَاءَ في لُطْفِها وَجَمالِ أَلُوانِها. سَلَّمَ عَلَيْها، وَرَوى لَها ما جَرى.

اِبْتَسَمَتِ الْبَبَّغَاءُ الْمَلِكَةُ ابْتِسَامَةً لَطِيفَةً، وَقَالَتْ: «لا تَخَفْ، يا صَديقِيَ الصَّغيرَ! الصَّيَادُ الَّذي رَأَيْتَ مَلِكٌ مِنْ مُلُوكِ الآدَمِيِّينَ. وَقَدْ كَانَ يُخَاطِبُ وَاحِدًا مِنْ رِجَالِهِ! فَالاَدَمِيِّونَ إذا سَمِعوا واحِدًا مِنْهُمْ يُرَدِّدُ الْكَلامَ دونَ فَهْم قالوا إنَّهُ بَبَّغَاءُ!»

أَحَسَّ الْبَبَّغَاءُ الصَّغيرُ بِأَلَم شَديدٍ. فَإِنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَعْرِفُ أَنَّ الْبَبَّغَاواتِ تَنْطِقُ وَلا تَفْهَمُ. فَقالَ لِلْمَلِكَةِ: «وَكَيْفَ أَتَعَلَّمُ التَّفْكيرَ؟»

قالَت ِ الْمَلِكَةُ: «اَلتَّفْكيرُ لِلْبَشَرِ، يا صَديقِيَ الصَّغيرَ، وَلَيْسَ لِلْبَبَّغاوات ِ! فَكَما يَتَعَلَّمُ الطّائِرُ أَنْ يَطيرَ كَذْلِكَ يَتَعَلَّمُ الآدَمِيُّ التَّفْكيرَ!»

خَرَجَ الْبَبَّغَاءُ الطَّغيرُ حَزينًا. وَتَرَكَ رِفاقَهُ، لا يَلْعَبُ مَعَ أَحَدٍ وَلا يُقَلِّدُ الْأَصْواتَ. وَظَلَّ أَيّامًا وَأَيّامًا لا يَنْطِقُ أَبَدًا، لِأَنَّهُ لَمْ يُرِدْ أَنْ يَقُولَ شَيْئًا بِلا تَفْكيرٍ. وَذاتَ يَوْمٍ عادَ الْفَرَحُ فَجُأَةً إلى وَجْهِهِ وَصَوْتِهِ، وَقَفَزَ في الْهَواءِ، وَراحَ يُصَفِّقُ بِجَناحَيْهِ الْمُلَوَّنَيْنِ.



كَانَ الْبَبَّغَاءُ الصَّغيرُ قَدْ عَزَمَ عَلَى الرَّحيلِ. قالَ في نَفْسِهِ: "إِذَا كَانَ الآدَهِيّونَ وَحْدَهُمْ يُفَكِّرُونَ فَلَنْ أَتَعَلَّمَ التَّفْكيرَ إِلّا مِنْهُمْ!»

خافَ أَبُواهُ كَثيرًا، فَإِنَّهُما لَمْ يَسْمَعا بِطائِرٍ ذَهَبَ إلى الْبَشَرِ وَخَرَجَ مِنْ عِنْدِهِمْ سالِمًا وَخافَتْ رَفيقَةٌ صَغيرَةٌ مِنْ رَفيقاتِهِ الْبَبَّغاواتِ، وَقالَتْ لَهُ: «أَلا يَكْفي أَنَّكَ سَعيدٌ بَيْنَنا؟» قالَ لَها: «كَانَ ذٰلِكَ يَكْفي قَبْلَ أَنْ أَعْلَمَ أَنِّي أَنْطِقُ وَلا أُفَكِّرُ! أُريدُ أَنْ أَكُونَ بَبَّغاءَ عاقِلاً!»





وَهٰكَذَا طَارَ الْبَبَّغَاءُ الصَّغيرُ صَوْبَ مَمْلَكَةِ الْبَشَرِ. وَكَانَ سَعيدًا جِدًّا، فَلَمْ يَنْظُرْ إلى الْغابَةِ تَحْتَهُ، وَلَمْ يَرَ طُيورَ الْغابَةِ وَحَيَواناتِها تُلاحِقُهُ بِعُيونِها وَتُوَدِّعُهُ.

ظَلَّ الْبَبَّغَاءُ الصَّغيرُ يَطيرُ وَقُتًا طَويلًا. أَخيرًا وَصَلَ إلى مَدينَةٍ عَظيمَةٍ. رَأَى وَسَطَ الْمَدينَةِ قَصْرًا عَالِيًا مُشْرِفًا يُحيطُ بِهِ ساحاتٌ وَبَساتينُ وَأَسُوارٌ. قالَ في نَفْسِهِ: "لَنْ يَصْعُبَ عَلى بَبَّغاءَ أَنْ يَتَعَلَّمَ التَّفْكيرَ في هٰذا الْمَنْزِلِ الْكَبيرِ!"



أَسْرَعَ الْبَبَّغَاءُ الصَّغِيرُ إلى شَجَرَةٍ مِنْ شَجَراتِ الْبُسْتانِ فَحَطَّ عَلَيْها. وَذَكَّرَتُهُ الْأَشْجارُ بِالْغابَةِ، فَاشْتاقَ إلى أَهْلِهِ وَرِفاقِهِ. لاحَظَ عِنْدَئِذٍ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى تِلْكَ الْأَشْجارِ طُيورٌ، فَقالَ في نَفْسِهِ: «لَمْ أَكُنْ أَعْرِفُ أَنَّ في الدُّنْيا أَشْجارًا بِلا طُيورٍ!»

بَيْنَما هُوَ يَقِفُ فَوْقَ الشَّجَرَةِ حَاثِرًا، سَمِعَ ضَجيجًا وَكَلامًا. اِلْتَفَتَ إلى مَصْدَرِ الصَّوْتِ فَأَصَابَهُ ذُهُولٌ وَخَوْفٌ. فَقَدْ رَأَى الْمَلِكَ الصَّيَادَ الَّذي هَدَّدَ بِقَطْعِ لِسانِ واحِدٍ مِنْ رِجالِهِ.



جَمَدَ الْبَبَّغاءُ الصَّغيرُ في مَكانِهِ خَوْفًا. وَقالَ في نَفْسِهِ: «هٰذَا مَلِكٌ يَقْطَعُ الْأَلْسِنَةَ! إذا قَطَعَ لِساني فَلَنْ يُفيدَني التَّفْكيرُ وَلا الْعَقْلُ الْكَبيرُ!» اِنْتَظَرَ حَتَّى مَرَّ مَوْكِبُ الْمَلِكِ، وَهَمَّ بالطَّيرانِ .

في لهذهِ اللَّحْظَةِ سَمِعَ صَوْتَ كَنارِيٍّ يُغَرِّدُ تَغْرِيدًا ساحِرًا. أَخَذَ يَتَلَفَّتُ حَوْلَهُ، فَرَأَى بِرْكَةَ ماءٍ تَسْبَحُ فيها أَسْماكُ مُلَوَّنَةٌ. وَعَلَى شَجَرَةٍ مُجاوِرَةٍ لِلْبِرْكَةِ رَأَى الْكَنارِيُّ الْمُغَرِّدَ داخِلَ قَفَصٍ مِنْ ذَهَبٍ.



صاحَ الْبَيَّغَاءُ الصَّغيرُ: «ما حِكايَتُكَ، أَيُّها الْكَنارِيُّ الْجَميلُ؟ مَن ِ الَّذي حَبَسَكَ في مُذا الْقَفَصِ؟»

«حَبَسَني أَهْلُ الْقَصْرِ!»

«لَعَلَّكَ أَكُلْتَ حَبًّا لَيْسَ لَكَ، أَوْ لَعَلَّكَ أَيْقَظْتَهُمْ وَأَيْقَظْتَ أَوْلادَهُمْ قَبْلَ انْبِلاجِ الطِّباحِ!»



"بَلْ غَرَّدْتُ لَهُمْ!»

«أَلَمْ يُحِبُوا تَغْرِيدَكَ؟»

«أَحَبُوهُ كَثِيرًا!»

راحَ الْبَبَّغاءُ الصَّغيرُ يَنْظُرُ إلى أَسْماكِ الْبِرْكَةِ الْمُلَوَّنَةِ وَكَنارِيِّ الْقَفَصِ الْغِرِّيدِ، ثُمَّ قالَ في نَفْسِهِ: "لَعَلَّ الآدَمِيِّينَ إذا أَحَبّوا حَبَسوا الْمَحْبوبَ في بِرْكَةٍ أَوْ قَفَصٍ!"



أَشْفَقَ الْبَبَّغَاءُ الصَّغيرُ عَلَى الْكَنارِيِّ وَعَزَمَ عَلَى أَنْ يُخَلِّصَهُ. مَدَّ رَأْسَهُ إلى بابِ الْقَفَصِ يُرِيدُ أَنْ يَفْتَحَهُ بِمِنْقارِهِ، فَلَمْ يَقْدِرْ. قالَ لَهُ الْكَنارِيُّ: «لا تُتْعِبْ نَفْسَكَ، لَقَدْ أَمَرَ الْفَلْكِ بِصُنْعِ قُفْلٍ جَعَلَ مِفْتاحَهُ مَعَ الْبُسْتانِيِّ!»

ظُلَّ الْبَبَّغَاءُ الصَّغيرُ يَدُورُ في بُسْتانِ الْمَلِكِ ساعاتٍ، يُفَكِّرُ في طَرِيقَةٍ يُساعِدُ بِها الْكَنارِيَّ. وَهَبَطَ عَلَيْهِ اللَّيْلُ فَأُوى إلى شَجَرَةٍ. لَمْ يَعْرِفِ النَّوْمَ حينًا، ثُمَّ خَطَرَتْ لَهُ فِكْرَةً، فَاطْمَأَنَّ وَأَغْمَضَ عَيْنَيْهِ وَنامَ.

اللَّغُصانِ. الْكَارِيِّ، فَذَهَبَ الصَّغيرُ فَجُرًا عَلَى تَغْرِيدِ الْكَنارِيِّ، فَذَهَبَ إِلَيْهِ، وَكَمَنَ بَيْنَ الْأَغْصانِ.

في ذٰلِكَ الصَّباحِ جاءَ الْبُسْتانِيُّ لِيُقَدِّمَ لِلْكَنارِيِّ الطَّعامَ. فَجْأَةً صاحَ الْبَبَّغاءُ الصَّغيرُ مُقَلِّدًا صَوْتَ الْمَلِكِ: «إِفْتَحْ بابَ الْقَفَصِ!» جَفَلَ الْبُسْتانِيُّ وَأَسْرَعَ يَفْتَحُ الْبابَ، وَهُوَ يَقولُ: «أَمْرُكَ، يا مَوْلايَ!»





طارَ الْكَنَارِيُّ مِنَ الْقَفَصِ، وَحَلَّقَ في الْفَضَاءِ يُغَرِّدُ تَغْرِيدًا بَدِيعًا. أَمَّا الْبَبَّغَاءُ الصَّغيرُ فَقَدْ نَسِيَ نَفْسَهُ، وَرَاحَ يُصَفِّقُ بِجَنَاحَيْهِ فَرَحًا، ويَصيحُ: «عَظيمٌ! عَظيمٌ!» لَكِنَّ فَرَحَهُ لَمْ يَدُمْ طَوِيلًا، فَقَد مَدَّ الْبُسْتَانِيُّ يَدَهُ إِلَيْهِ وَأَمْسَكَ بِهِ، وَحَمَلَهُ إلى الْمَلِكِ.

حاوَلَ الْبَبَّغَاءُ الصَّغيرُ أَنْ يَتَخَلَّصَ مِنْ بَيْنِ يَدَيِ الْمَلِكِ، لَٰكِنَّهُ لَمْ يَسْتَطِعْ، فَقالَ: «أَرْجوكَ، يا سَيِّدي، أَتْرُكْني! لَقَدْ نَتَفْتَ ريشي!»

ضَحِكَ الْمَلِكُ ضِحْكَةً عالِيَةً، وَحَبَسَ الْبَبَّغاءَ الصَّغيرَ في الْقَفَصِ الذَّهَبِيِّ الَّذي كانَ يَحْبِسُ فيهِ الْكَنارِيُّ، وَقَالَ: «كانَ الْكَنارِيُّ يُسَلِّيني، فَعَلَيْكَ الآنَ أَنْ تَحِلَّ مَحَلَّهُ!» يَحْبِسُ فيهِ الْكَنارِيُّ، وَقَالَ: «كانَ الْكَنارِيُّ يُسَلِّيني، فَعَلَيْكَ الآنَ أَنْ تَحِلَّ مَحَلَّهُ!»





أَحاطَ أَهْلُ الْبَلاطِ بِالْبَبَّغاءِ الصَّغيرِ يَمْرَحونَ وَيَهْزِلُونَ. وَكَانَ الْمَلِكُ يَطْلُبُ مِنَ الْبَبَّغاءِ الصَّغيرِ أَنْ يُقلَّدُ مَا الْواحِدِ مِنْهُمْ أَنْ يَضْحَكَ أَوْ يَسْمِعَ، ثُمَّ يَطْلُبُ مِنَ الْبَبَّغاءِ الصَّغيرِ أَنْ يُقلَّدَ مَا يَسْمَعُ. وَكَانَ أَهْلُ الْبَلاطِ كُلُّهُمْ يَضْحَكُونَ وَيَهْتِفُونَ وَيَهْتِفُونَ وَيَهْرَجُونَ.

أَمَّا الْبَبَّغَاءُ الصَّغيرُ فَكَانَ حَزينًا جِدًّا، يَقُولُ في نَفْسِهِ: "مَتى أَتَعَلَّمُ التَّفْكير؟"

في تِلْكَ اللَّيْلَةِ رَأَى رِجالًا ثَلاثَةً يَتَسَلَّلُونَ في الظَّلامِ إلى بابِ الْجَناحِ الْمَلَكِيِّ، فَأَحسَّ بِخَوْفٍ شَديدٍ. شُمِعَ في هذا الْوَقْتِ صَوْتُ بَعْضِ الْحُرّاسِ، فَهَرَبَ الرِّجالُ الثَّلاثَةُ واخْتَفُوا بَيْنَ الْأَشْجارِ. وَشُرْعانَ ما نَسِيَ الْبَبَّغاءُ الصَّغيرُ خَوْفَهُ وَنامَ.

إِسْتَيْقَظَ في صَباحِ الْيَوْمِ التّالي مَذْعورًا. فَقَدْ سَمِعَ قائِدَ الْحَرَسِ الْمَلَكِيِّ يَصيحُ بِصَوْت عَظيم قائِلًا: «إِسْتَعِدًا» وَظَنَّ أَنَّ الرَّجُلَ يَزْعَقُ بِهِ هُوَ. ثُمَّ رَأَى الْجُنْدَ كُلَّهُمْ يَضُوبُونَ الْأَرْضَ بِأَقْدامِهِمْ، وَيَقِفُونَ مُنْتَصِبِينَ كَأَنَّهُمْ أَعْمِدَةٌ مِنْ رُخامٍ، فَاطْمَأَنَّ وَوَجَدَ الْأَمْرَ مُسَلِيًا.





اِعْتَادَ الْمَلِكُ بَعْدَ ذَٰلِكَ أَنْ يَجْلُبَ الْقَفَصَ الذَّهَبِيَّ إلى قَاعَةِ الْبَلاطِ كُلَّما أَرادَ أَنْ يَجْلُبَ الْقَفَصَ الذَّهَبِيِّ إلى قَاعَةِ الْبَلاطِ كُلَّما أَرادَ أَنْ يَتَسَلّى. وَكَانَ أَمْلُ الْبَلاطِ كُلُّهُمْ يُشارِكونَ في الْهَزْلِ وَالصِّياحِ.

خَلَتِ الْقَاعَةُ الْكَبِيرَةُ يَوْمًا مِنَ النّاسِ، فَتَنَهَّدَ الْبَبّغاءُ الصَّغيرُ تَنَهُّدَةَ ارْتِياحٍ. لٰكِنُ سُوْعَانَ مَا انْفَتَحَ الْبابُ وَدَخَلَتِ الْقَاعَةَ فَتَاةٌ صَغيرَةٌ ذَاتُ شَعْرٍ أَسُودَ طَويلٍ، وَعَيْنَيْنِ سَوْدَاوَيْنِ وَاسِعَتَيْنِ، وَبَشَرَةٍ هَادِئَةٍ سَمْراءَ. الْتَفَتَ إلَيْها الْبَبّغاءُ الصَّغيرُ، وَقَالَ في نَفْسِهِ: المَا أَجْمَلَ هٰذِهِ الْفَتَاةَ! وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَها ريشٌ سَاحِرُ الْأَلُوانِ مِثْلُ ريشي!"

اِقْتَرَبَتِ الْفَتَاةُ مِنْهُ، وَقَالَتْ: «أَنَا ابْنَةُ الْمَلِكِ الصَّغِيرَةُ! أَنَا يَاسَمِينِ!»

تَحَدَّثَتِ الْأُميرَةُ الصَّغيرَةُ إلى البَّبَغاءِ الصَّغيرِ وَلاطَفَتْهُ وَقالَتْ لَهُ: «أَنا كُنْتُ صَديقَةَ الْكَنارِيِّ. أَشْكُرُكَ لِأَنَّكَ أَطْلَقْتَ سَراحَهُ!»

فَرِحَ الْبَبَّغَاءُ الصَّغيرُ، وَقَالَ لَهَا: «أَلَنْ تَضْحَكي مِنِي، كَمَا يَضْحَكُ الآخَرونَ؟» «بَلْ أَنَا صَديقَتُك، وَسَأْحِبُّك، كَمَا أَحْبَبْتُ الْكَنارِيَّ!»

أَحَسَّ الْبَبَّغَاءُ الصَّغيرُ بِالْأَطْمِئْنَانِ، وَقَالَ في نَفْسِهِ: "لَعَلَّ هٰذَا هُوَ التَّفْكيرُ! لَعَلَّ الْمَحَبَّةَ هِيَ التَّفْكيرُ!» وَمُنْذُ ذٰلِكَ الْيَوْمِ، صارَتِ الْأَميرَةُ الصَّغيرَةُ ياسَمين تَزورُهُ كُلَّ يَوْمٍ، وَتَحْكي لَهُ ما عِنْدَها مِنْ حِكاياتٍ وَتَسْتَمِعُ إلى حِكاياتِهِ.





في إحْدى اللَّيالي اسْتَيْقَظَ الْبَبَّغاءُ الصَّغيرُ عَلى حَرَكَةٍ غَريبَةٍ. حَدَّقَ بَيْنَ أَشْجارِ الْبُسْتانِ فَرَأَى الرِّجَالَ الثَّلاثَةَ أَنْفُسَهُمُ الَّذينَ رَآهُمْ قَبْلَ أَيَّامٍ يُحاوِلونَ دُخولَ قَصْرِ الْمَلِكِ. هٰذِهِ الْمَرَّةَ دَخَلُوا الْقَصْرَ، وَخَرَجُوا يَحْمِلُونَ عَلَى ظُهُورِهِمْ أَكْيَاسًا. أَذْرَكَ الْبَبَّغاءُ الصَّغيرُ أَولَئِكَ لُصوصٌ، فَخَافَ وَحَارَ، ثُمَّ وَجَدَ نَفْسَهُ يَصِيحُ مُقَلِّدًا صَوْتَ قَائِدِ الْحَرَسِ الْمَلَكِيِّ، قَائِلًا: "اِسْتَعِدَّ!"

رَمِي اللَّصوصُ الْأَكْيَاسَ، وَقَدْ ظَنُّوا أَنَّ الْحُرَّاسَ يُحيطونَ بِهِمْ، وارْتَمَوا عَلَى الْأَرْضِ مَذْعورِينَ.

عَزَمَ الْمَلِكُ عَلَى أَنْ يُعَيِّنَ الْبَبَّغَاءَ الصَّغيرَ حارِسًا مَلَكِيًّا، يَقِفُ عَلَى بابِهِ لَيْلًا. أَخْرَجَهُ مِنْ قَفَصِهِ الصَّغيرِ، وَأَعَدَّ لَهُ قَفَصًا ذَهَبِيًّا كَبيرًا مُزَيَّنًا بِالْحَرائِرِ وَمَنْقُوشًا بِالْجَواهِرِ. وَجَعَلَ مِنْ قَفَصِهِ الصَّغيرِ، وَأَعَدَّ لَهُ قَفَصًا ذَهَبِيًّا كَبيرًا مُزَيَّنًا بِالْحَرائِرِ وَمَنْقُوشًا بِالْجَواهِرِ. وَجَعَلَ مِفْتَاحَهُ في جَيْبِهِ. وَكَانَ يَصْطَحِبُ مَعَهُ ذَلِكَ الْقَفَصَ أَيْنَما ذَهَبَ.

قَالَ الْبَيَّغَاءُ الصَّغيرُ في نَفْسِهِ: «لهذِهِ أُوَّل مَرَّةٍ أَسْمَعُ فيها بِمَحْبوس حارِس إ"



لَٰكِنَّ الْقَفَصَ الذَّهَبِيَّ الْكَبِيرَ لَمْ يُسْعِدِ الْبَبَّغَاءَ الصَّغيرَ. وَكَثيرًا مَا كَانَ يَقْضي جانِبًا مِنَ اللَّيْلِ حَزِينًا بَاكِيًّا. وَبَيْنَمَا كَانَ ذَاتَ لَيْلَةٍ يَتَأَمَّلُ السَّمَاءَ، رَأَى صَاحِبَهُ الْكَنارِيَّ يَتَسَلَّلُ مِنْ شُبِّاكٍ في الْقَصْرِ وَيَأْتِي إلَيْهِ. قَالَ الْكَنارِيُّ هَامِسًا: «أَسْكُتْ وَانْتَظِرًا»

دَخَلَ الْكَنارِيُّ غُرْفَةَ الْمَلِكِ، وَالْتَقَطَ مِفْتاحَ الْقَفَصِ وَحَمَلَهُ إلى الْأَميرَةِ الصَّغيرَةِ ياسَمين. فَأَسْرَعَتِ الْأَميرَةُ إلى الْقَفَصِ وَفَتَحَتْ بابَهُ.





وَقَفَ الْبَبَّغَاءُ الصَّغِيرُ عَلَى شُبّاكِ الْقَصْرِ لَحْظَةً، وَالْتَفَتَ إلى ياسَمينَ يُودِّعُها. في هٰلِهِ اللَّحْظَةِ، خَرَجَ الْمَلِكُ مِنْ غُرْفَتِهِ، وَرَأَى الطّائِرَ الصَّغيرَ طَليقًا، فَصاحَ قائِلًا: «أَرْجوكَ عُدْ! سَأَعْطيكَ ما شِئْتَ مِنْ ذَهَبٍ، وَأُقَدِّمُ لَكَ أَجْمَلَ الْهَدايا، وَأُعَيِّنُ لَكَ خَدَمًا يَخْدِمونَكَ لَيْلَ نَهارَ!»

نَظَرَ الْبَيُّغَاءُ الطَّغيرُ إلى الْمَلِكِ لَحْظَةً، ثُمَّ صَفَّقَ بِجَنَاحَيْهِ وَطَارَ.

طارَ الْبَبَّغَاءُ الصَّغيرُ في الظَّلامِ. كَانَ حَائِرًا لا يُمَيِّزُ طَرِيقَهُ. ثُمَّ أَخَذَتْ أَشِعَهُ الْفَجْرِ تُطِلُّ مِنَ الْأَفْقِ الْبَعِيدِ، فَنَظَرَ إلى النّورِ الَّذي امْتَدَّ إلى ريشِهِ الْمُلَوَّنِ الْبَرّاقِ، وَقَالَ: "يَا شُعاعَ الشَّمْسِ، لِمَ أَنَوْتَ طَرِيقِي؟ أَتَظْمَعُ مِنِّي بِشَيْءٍ؟»

[الله الشَّعاعُ وصُوحًا، وقالَ: "أنا نورُ الشَّمْسِ، أَشْرِقُ عَلَى الأَرْضِ كُلَّ صَباحٍ، وَلا أَطْمَعُ بِشَيْءٍ!»





في وَسَطِ النَّهَارِ أَحَسَّ الْبَبَّغَاءُ الصَّغيرُ بِالتَّعَبِ فَهَبَطَ إلى الأَرْضِ يَسْتَريحُ، وَجَثَمَ في فَيْءِ شَجَرَةٍ. أَحَسَّ بِبُرودَةٍ مُنْعِشَةٍ، فَقالَ لِلشَّجَرَةِ: «يا صاحِبَتي الشَّجَرَة، لِمَ تَبْسُطينَ فَيْئَكِ؟ أَتَطْمَعينَ مِنِّي بِشَيْءٍ؟»

> قَالَت ِ الشَّجَرَةُ: «أَنَا شَجَرَةٌ، أَبْسُطُ الْفَيْءَ، وَلا أَطْمَعُ بِشَيْءٍ!» قَالَ الْبَبَّغَاءُ الصَّغيرُ في نَفْسِهِ: «لَعَلَّ لهذا هُوَ التَّفْكيرُ!»



حَلَّقَ الْبَبَّغَاءُ الصَّغيرُ في الْفَضاءِ، وَواصَلَ طَيَرانَهُ لا يُلْتَفِتُ إلى الْوَراءِ أَبَدًا، حَتّى وَصَلَ إلى غابَتِهِ.

عادَتِ السَّعادَةُ الْقَديمَةُ إلى قَلْبِ الْبَبَّغاءِ الصَّغيرِ. وَلَمْ يَعُدْ يَرْغَبُ في تَرْكِ الْغابَةِ. وَلَمْ يَبْقَ في ذَاكِرَتِهِ مِنْ مُغامَرِتِهِ إلّا صورَةُ الْأَميرَةِ الصَّغيرَةِ ياسَمين، فَقَدْ ظَلَّ دائِمًا يَشْتاقُ إلَيْها وَيُحَدِّثُ رِفاقَهُ الطُّيورَ عَنْها.

# كتب الفراشة - حكايات محبوبة

١٧. عِملاق الجزيرة

١٨. نبع الفرس

١٩. تلَّة البلُّور

۲۰. شمیسه

٢١. دُت الشّتاء

٢٢. الغَزال الذّهبيّ

٢٣. جمار المعلم

٢٤. نور النّهار

٢٥. الماجد أبو لحية

٢٦. البيّغاء الصغير

٢٧. شجرة الأسرار

٢٨. الثعلب التائب

٢٩. زنبقة الصخرة

٣٠. عودة السندباد

٣١. سارق الأغاني

٣٢. التفاحة البلوريّة

١. ليلى والأمير

٢. معروف الإسكافيّ

٣. الباب الممنوع

٤. أبو صير وأبو قير

٥. ثُلاث قصص قصيرة

٦. الابن الطُّيُّب

وأخواه الجحودان

٧. شروان أبو الدّباء

٨. خالد وعايدة

٩. جحا والتّجار الثّالاثة

١٠. عازف العود

١١. طربوش العروس

١٢. مهرة الصّحراء

١٣. أميرة اللَّوْلُوْ

١٤. بساط الرّيح

١٥. فارس السَّحاب

١٦. حلّاق الإمبراطور

Mun

مكتب المناث ناشرون ش.م.ل. ساحة رياض المسلح، من.ب: ٩٤٥-١١ بروت ، لبتناث

الحيقوق الكاملة محفوظة لمكتبة لبثنان ناشرون ش٠م٠٠٠ ١٩٩٥
 الطبعت تا الأولى ، ١٩٩٥

طبيع في المنات

رقم الكتاب 01C195220

## 



#### حِكَايَات عَبُوبَة ٢٦. البيّفاء الصّفير

فِي كُتُبِ الفَراشَةِ سَلاسِلُ تَتَناوَلُ أَنُوانًا مِنَ كُتُبُ الفَراشَةِ تَمْنازُ بِالتَّشُويقِ الشَّديدِ، المَوْضوعاتِ في العُلومِ المُبَسَّطَةِ والأَدَبِ وبِرُسومِ مُلَوَّنَةٍ بَديعَةٍ، وبِمَعارِفَ جديدَةٍ القَصَصِيِّ والْحَضاراتِ. ويُراعي فيها سِنُّ القارئ ، مادَّةً وأُسْلُوبًا وإخْراجًا.

قَريبَةِ المُتَناوَلِ، وبلُغَةٍ عَرَبيَّةٍ صافِيَةٍ وواضِحَةٍ. إنَّها كُتُبُ مُطالَعَةٍ مُمْتازَةٌ.



